## الثمن الأول من الحزب الرابع و الثلاثون

مرأنته ألتخمز التجيم يَكَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّا قُواْ رَبَّكُورٌ إِنَّ زَلْزَلَةَ أَلْسَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيكُمْ ٥ يَوْمَ تَرَوُنَهَا نَذْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُّلٍ حَمُّلُهَا وَنَرَى أَلْتَاسَ سُكِرِي وَمَاهُم بِسُكَرِيْ وَلَكِئَ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ أَلتَ اسِ مَنْ يَجُهَادِ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَنْبَعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ۞ كُينِ عَلَيْهِ أَنْتَهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلَّهُ وَيَهَدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ٥ يَكَأَيُّهُا أَلْنَاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ أَلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّن تُكَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَّةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِّنُهُبَيِّنَ لَكُورٌ ۚ وَنُفِترُ فِي إِلَا رُحَامِ مَا نَشَاهُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّيٌ ثُمَّ نُخْرِجُكُرُ طِفَاكُ ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّ كُو وَمِنكُم مَّنَ يُّتَوَفِّي وَمِنكُم مَّنَ يُّبُرَدُ إِلَىٰٓ أَرُذَ لِ الْمُمُرِلِكَيْدَ يَعْلَمَ مِنْ بَعَادِ عِلْمِ شَيْئَا وَتَرَى أَلَارُ ضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيُهَا أَلْمَآءَ اَهُ ثَرَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِ بَجِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَوِّثُ وَأَنَّهُ و يُحْجِ إِلْمُونِينَ وَأَنَّهُ و عَلَىٰ كُلِّ شَهَءٍ قَدِيثُ ۞ وَأَنَّ أَلْسَاعَةَ ءَانِيَةٌ ۗ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَلَّهَ يَبُعَثُ مَن فِي إِلْفُهُورٌ ۞ وَمِنَ أَلتَّاسِ مَنْ يَجُدِد لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِنَبِ مُّنِيرِ۞ ثَانِي عِطْفِهِ مِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ لَهُ، فِي اللُّمُنياخِزُ يُ ۖ وَنُذِيقُهُ. يَوْمَ ٱلْفِبَهَ يَوْ عَذَابَ أَنْحَرِيقٌ ۞ ذَا لِكَ مِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ أَلْلَهُ لَيْسَ بِظَلُّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ وَمِنَ أَلْنَاسِ

وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَعَنَّكُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنَ أَصَابَهُ و خَيْرٌ إِطْمَأْنَ بِيهِ وَإِنَ آصَابَتُهُ فِتُنَةٌ إِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَسِرَأَلَدُّ نَيَا وَالْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ أَكْخُسُرَانُ الْمُغِينُ ٥ يَدْعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ، وَمَا لَا يَنفَعُهُ و ذَا لِكَ هُوَ أَلضَّكُلُ الْبُعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَنضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفُعِهِ عَلَيْ اللَّهُ إِلَىٰ وَلَبِّيسَ أَلْعَشِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ الذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِعَتِ جَنَّتِ تَجَيِّحٍ مِن تَخْتِهَا أَلَانُهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفُعَلُ مَا يُرِيدُ ۚ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنَ يَّنَصُرَهُ اللَّهُ لِهِ الدُّنِيا وَ اللَّخِرَةِ فَلْيَمَدُدَ بِسَبَبِ إِلَى أَلْسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقُطَعُ فَلْبَينظُرُ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظٌ ۗ وَكَذَا لِكَ أَنْزَلْنَكُ ءَايَتِ بَيِّنَكِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ يَهُدِكُ مَنُ بُرِيدُ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِينَ وَالنَّصَرِي وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَشُرَكُواْ إِنَّ أَللَّهَ يَفْصِلُ بَبْنَهُمُ بَوۡمَ ٱلۡفِنۡيَـٰمَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ شَهِيدٌ ۞ ٱلۡمِ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ وَمَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي إِلَارْضِ وَالشَّمَسُ وَالْقَكَرُ وَالنَّبُوُمُ وَالِجُبَالُ وَالشُّجَرُ وَالدَّ وَآبَتُ وَكَنِيرُ مِّنَ أَلنَّاسٌّ وَكَنِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ إِلْعَذَابُ وَمَنُ يُبُهِنِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّكُرِم ۗ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يَسْنَاءُ ۞ ه هَاذَانِ خَصَّمَان

هَلْأَنِ خَصْمَانِ إِخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٌّ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن بِّ إِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ الْمُعَبِمُ ۞ يُصْهَرُ بِرِء مَا فِ بُطُونِهِمْ وَالْجُلُونُ ﴿ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٌ ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوٓ ا أَنَ يَخَرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اعِيدُواْ فِبِهَا ۗ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَنْحَى بِقٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدُخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِعَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِه مِن تَحَيْنِهَا أَلَا نُهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَ هَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِبِهَا حَرِيثُ اللهِ وَهُدُوٓا إِلَى أَلطِّيبِ مِنَ أَلْقَوَلِّ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ الْحَمِيدِّ ١ إِنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ اِللَّهِ وَالْمُسَجِدِ اِلْحَرَامِ اللهِ ٤ جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ اِلْعَاكِ فَي فِي هِ وَالْبَادِ ۗ وَمَنُ يُثُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَذُوقَهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيهِ © وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنَلَا تُشْرِكُ خِهِ شَيْئًا وَطَهِرُ بَيْنِي لِلطَّابِيفِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالرَّكَّعِ إِلسُّبُهُورٌ ۞ وَأَذِّن فِي إِلنَّاسِ بِالْجَجِّ يَاثُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فِخَ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْ كُرُوا السَمَ أَللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ إِلَّا نُعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَعِمُواْ اَلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرِ ﴿ ثُمَّ لِيَقُضُوا تَفَنَثَهُمُ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمُ مَ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۞

ذَا لِكُ وَمَنْ يُعْطِدُمُ خُرُمَاتِ إِللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ " وَأُحِلَّتُ لَكُمُ اللَّانْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلِّى عَلَيْكُرُ ۖ فَاجْتَانِهُواْ الْرِجْسَ مِنَ ٱلْآوُنَانِ وَالْجِتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ۞ حُنَفَاءَ لِلهِ عَبْرَ مُشْرِكِينَ بِيَّ وَمَنْ يَبُشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَّ مِنَ أَلسَّمَآءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ مِيرِ إِلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِينٌ ۞ ذَالِكُ وَمَنْ يَنْعَظِّمُ شَعَآبِرَ أَلَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى أَلْقُلُوبٌ ۞ لَكُر فِهَامَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى أَلْبَيْتِ اِلْعَنِيقُ ۞ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَـذَ كُرُواْ اللَّهَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ إِلَّا نُعَـٰكُمِ فَإِلَاهُ كُولُهِ إِلَنْهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسَامُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ١ أَلَدِينَ إِذَا ذُكِرَ أَلَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰمَٱأْصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ إِلصَّلَوْةِ وَمِتَارَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَّ ۞ وَالْبُدُنَجَعَلْنَهَالَكُمُ مِّن شَعَآبِرِ إللَّهِ لَكُو فِبهَا خَيُرٌ فَاذَ كُرُواْ اللَّمَ أَللَّهِ عَلَبْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطِعَمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعُتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرُنَهَا لَكُو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَنَّ ١٤ لَنْ يَّنَالَ أَلَّهَ كُوفُهَا وَلَا دِمَآ وُهُمَا وَلَاكِنُ بَّنَالُهُ ۚ التَّقَوِيٰ مِنكُمُّ كَذَا لِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُو ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ اللّهَ

إِنَّ أَلَّكَهَ يُدَافِعُ عَنِ إِلَا بِنَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّخَوَّانِ كَفُوْدٍ ١ َادِنَ لِلدِينَ يُقَانَلُونَ بِأَنَّهُ مُرْظُامِ وَاْوَإِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَفَادِينٌ ١ ﴿ إِلَا بِنَ أُخْرِجُواْ مِن دِ يِلْرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَّقُولُواْ رَبُّنَا أَلِلَهُ وَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ اِلنَّاسَ بَعُضَهُم بِبَعُضِ لَّهُ لِهِ مَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّرُ فِهَا إَسْمُ اللَّهِ كَنِيرًا وَلٰيَنصُرَنَّ أَللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ الدِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ الرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِالْمُعَرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ الْكُنكِيُّ وَلِلهِ عَلْقِبَةُ الْأُمُودِ ١ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كَذَّبَتَ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُّ وَثَمُودُ ١ وَقُوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقُوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَصْحَبْ مَدْ بَنَّ وَكُذِّبَ مُوسِيٌّ فَأَمُلَيْتُ لِلْبِالْمِينَ ثُمَّ أَخَذ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ ۞ فَكَأَيِّن مِّن فَتَرِيَةٍ آهُلَكُنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصَّرٍ مَّشِيدٌ ۞ أَفَكَرُ يَسِيرُواْ فِ إَلَارُضِ فَتَكُونَ لَمُءُ قُلُوبٌ يَعْفِلُونَ بِهَا أَوَ-اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعُمَى أَلَابُصَارُ وَلَكِن نَعُمَى أَلْقُلُوبُ الْحِيهِ إِلصُّدُورِ ١ وَيَسْتَغِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلِفَ أَللَّهُ وَعُدَهُ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلُفِ سَنَةٍ تِمْتَا نَعُكُدُّ وَنَّ ١ وَكَأَيِّن مِّن قَرَبَةٍ آمُلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّةً أَخَذتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ ۞

## الثمن السادس من الحزب الرابع و الثلاثون

قُلْ يَكَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّكَ أَنَا لَكُور نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَالذِينَ اَمَنُواْ وَعَلِواْ الصَّالِعَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَدِزْقٌ كَرِيثُمْ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا الصَّالِعَاتِ لَهُم مَّغَفِرةً وَدِزْقٌ كَرِيثُمْ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا ا فِي-ءَ ايَكْنِنَا مُعَلِيْنِ بِنَ أُوْلَئِكَ أَصْعَبْ الْجَعِيمِ ٥ وَمَآ أَزْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ وَ لَا نَجِيٓ ۗ إِلَّا إِذَا تَعَيِّيٓ أَلْقَى أَلشَّ يَطُنُ فِيهِ أَمُّنِيَّتِهِ عَيَّنسَعُ اللَّهُ مَا يُلَقِ إِلشَّيَطَنُ ثُمَّ يُحُوِكُمُ اللَّهُ ءَايَكِيهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ لِيَجْعَلَمَا يُلْقِ إِللَّهَ يَطَنُّ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُمُّ وَ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَفِي شِفَافِ بَعِيدٍّ ﴿ وَلِيَعْلَمَ أَلَذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْكُوَّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ عَفَخُيِّنَ لَهُ و قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَادِ إِلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِلْكَ صِكَرَطٍ مُّسَتَقِبُّم ۞ وَلَا يَـزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ نَاتِيَهُمُ أَلْسَاعَةُ بَغَنَةً أَوْ يَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥ الْمُكُلُّكُ يَوْمَبِ إِللَّهِ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ قَالَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِهُواْ الصَّالِعَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَّرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا فَأُوْلَكِ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِ بِنُّ ۞ وَالَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْمَا تُواْ لَيَـرُزُقَنَّهُ مُ اللَّهُ رِزْفًا حَسَنًا وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ التَازِفِينُ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلَا يَرْضَوُنَهُ ۗ وَإِنَّ أُللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥ 三江运

ذَ (لِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْ لِي مَا عُوفِبَ بِهِ عَنُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَعَفُو عَنَفُورُ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ يُولِحُ الْبُلَ فِي إِلنَّهَادِ وَيُولِحُ النَّهَارَفِ إِلَيْلِ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّكَ هُوَ أَكْمَقُ وَأَنَّ مَا تَدُعُونَ مِن دُونِمِهِ هُوَ أَلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْعَالِيُّ الْكَعِيبِيُّ ۞ أَلَمُ تَدَأَنَّ أَلَّهَ أَنْ زَلَ مِنَ أَلْسَكَاءِ مَاءَ فَنَصُّرِحُ الْأَرْضُ مُخَضَرَّةً إِنَّ أَلَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ۞ لَّهُ مَا فِي أَلْسَمُواتِ وَمَا فِي إِلَارُضٌ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ أَلْغَنِيُّ الْحَمِيثُ ٥ أَلَوْتَ أَنَّ أَنَّهُ سَخَّرَ لَكُو مَّافِي إِلَارْضِ وَالْفُلُكَ تَجُرِك فِي إِنْبَعِيْ بِأُمْرِهِ " وَيُمْسِكُ أَلْسَّمَآءَ ان تَقَعَ عَلَى أَلَا رُضِ إِلَّا بِإِذْ نِدِيٌّ إِنَّ أَلَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيثُرٌ ۞ وَهُوَ أَلْنِحَ أَحْيِاكُرُ ثُمَّ يُمِيتُكُرُ ّنُمَّ يُحِيِّيكُرُ ۚ إِنَّ أَلِانسَانَ لَكَفُورٌ ۗ ۞ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي اللَّمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسُنَقِيمٌ ۞ وَإِن جَنْدَ لُوكَ فَقُلِ إِللَّهُ أَعُلَرُ بِمَا نَعُمَلُونَّ ۞ أَللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ يَوُمَ أَلْقِيَالَمَةِ فِيمَا كُنتُمُ فِيهِ نَخْنَلِفُونٌ ۞ أَلَمَ تَعْلَمَ آنَّ أُلَّهَ يَعُلَوُ مَا فِي أَلْسَمَآءَ وَالْارْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَبُ ِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بَسِيرٌ ۞ وَيَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَمُ بُنَزِّلُ بِهِ ع سُلُطَانًا وَمَا لَيُسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن وَإِذَا تُتُلِي

وَإِذَا تُنتَإِلَى عَلَيْهِمُ وَ ءَايَنْنُنَا بَيِّنَتِ نَعُرِفُ فِي وُجُوهِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَى يَكَادُونَ يَسَطُونَ بِالَّذِينَ يَــتُلُونَ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَـٰ لِنَاّ قُلَ اَفَأَنِّبَّ عُكُم بِشَـرٍّ مِّن ذَالِكُورٌ النَّارُ وَعَدَهَا أَللَّهُ الذِينَ كَفَرُوا ۚ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلْتَاسُ ضُرِبَ مَنَالٌ فَاسْتِمَعُواْ لَهُ وَ ۗ إِنَّ أَلَاِينَ تَـدُعُونَ مِن دُونِ إللَّهِ لَنَ يَخَـُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو إِجْتَمَعُواْ لَهُ وَ إِنْ يَسَلُّهُ مُ أَلذُّ بَابُ شَيْئًا لَا يَسَنَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ أَلظَّا لِبُ وَالْمُطَلُّوبُ ۞ مَا قَدَرُوا ۚ اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ مِن إِنَّ أَلَّهُ لَقُوى عَنِينُ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ أَلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَلْتَ اسِّ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيحُ بَصِيرٌ ۞ يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَإِلَى أَلَّهِ تُكْرَجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُ واْرَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ اَكْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفَالِحُونَ ۞ وَجَهْدُواْفِ إِللَّهِ حَوَّ جِهَادِهِ مُ هُوَ ٱلْجَتَبِيْ كُو ۗ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُ مُ لِهِ إِللَّهِ بِن مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُونِهِ إِبْرَاهِيتُ هُوَ سَبِيكُو الْمُسُلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ أَلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أَلْتَاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ الزَّكُوةَ وَاعْنَصِمُواْ بِاللَّهِ مُو مَوْ لِيكُرْ فَنِعْمَ أَلْمُوْلِي وَنِعْمَ أَلْتَصِيرٌ ٥